## حصار جدة ، واسترداد مكة

ترك سعود مكة وسار الى جدة ، لمنازلتها والاستيلاء عليها ، والخلاص من الشريف غالب وخطره ، ولكنه وجد نفسه أمام مدينة محصنة « بسور متين وخندق دونه » – كا يقول ابن بشر – فرجع عنها ، وعاد الى نجد .

لا يذكر ابن بشر المدة التي أقامها سعود في حصار جدة ، ويقول ( ده غوري ) ان جدة لم يضرها هذا الحصار لأن البحر مفتوح أمامها ، يمدها بما تريد ، فكانت قادرة على الصبر طويلاً .

ويقول الجبرتي إن حصار جدة استمر تسعة أيام وقد قطع سعود عنها الماء.. وان هجانة وردوا ( من ناحية ينبع وأخبروا أن الوهابيين جلوا عن جدة ومكة بسبب أنه وصلتهم أخبار بأن العجم زحفوا على قاعدة بلادهم الدرعية وملكوا بعضها . . )!!

ومما لا شك فيه أن (الحظ) خدم الشريف غالب كثيراً ، فقد حصنت جدة لدفع خطر بونابرت عنها ، فاذا التحصينات تستخدم في دفع هجوم لم يكن منتظراً . فقد نقل ده غوري عن المستشرق « سنوك هورغرونه » (١) أن الباب العالي أرسل الى مكة في آخر سنة ١٧٩٨ م ( ١٢١٢ هـ ) فرماناً يأمر بإقامة

<sup>(</sup>۱) انظر کتاب غوری .

تحصينات في الديار المقدسة لمواجهة غزو يحتمل أن يقوم به الافرنسيون، وهكذا أصلحت أسوار جدة بسرعة ، ودرب الأهلون كل ليلة على الاعمـــال الحربية ، واستعد الناس لدفع بونابرت عنهم .

وبهذا يتبين لنا أن قول ابن بشر إن الشريف كان يراسل سعوداً - بعد استيلائه على مكة - ( ويخادعه ويطلب الصلح ويبذل المال ، وهو يريد أن يحصن جدة ، ويحمل ما فيها في السفن ) ادعاء غير صحيح تماماً ، لأن الشريف ما ذهب الى جدة ليحصنها ، خلال أيام قليلة .. وإنما ذهب اليها لأنها محصنه ، وتستطيع أن تحميه بسهولة ، ولكننا لا نستبعد أنه كان يفكر في الهرب بأمواله بالبحر ، متى اضطر الى ذلك ..

## بالقتال رفع الحصار!

ويقول ( ابن دحلان ) إن جنود سعود أحاطوا بجدة ، فرمى عليهم الشريف غالب بالمدافع والقلل ، فقتل كثيراً منهم ولم يقدروا على تملك جدة ، فارتحلوا بعد ثمانية أيام ورجعوا الى بلادهم .

## بالمال رفع الحصار!

ويقول ( بركارت ) إن الحصار استمر ( ١١ ) يوماً وإن الشريف تهيأ للهرب بطريق البحر ، ففوجى، برحيل سعود ، وقيل أيضاً إنه بذل مالاً لسعود ليقبل ببقائه في جدة ( قيل إنه دفع له خمسين الف ريال ) ، وهذا ما ذهب اليه أيضاً مؤلف ( التاج المكلل ) ، ولعله نقله عن بركارت .

## بالمرض رفع الحصار!

ويقول كورانسيز: حاصر الوهابيون جدة ، وكانت أسلحتهم بسيطة ، وهي رماح ، وبنادق لا يحسنون كلهم استعمالها ، فلم يستطيعوا اقتحام أسوار المدينة المحصنة المنيعة ، وزاد في صعوبة الأمر أن المرض أخذ يتفشى بين الجنود الوهابيين ، فقرر سعود رفع الحصار والعودة .

ويؤيد المؤرخ الافرنسي ( مانجان ) ما قاله كورانسيز عن انتشار المرض بين جنود سعود ، وارت سعود نفسه أصابه المرض أيضاً ، وهو : الزحار « الديزنتاريا » .

وروى بعضهم عن لسان سعود أنه قال :

« إني أدع جدة ، لأنني لا أستطيع الصبر على حر"ها أكثر مما صبرت ، !